لجهاد لللفغائ. لأفحن

الماد الأفاق. والمونى

شعب سي الدكاورجابر قديدة الأيتاذ بجامعة الملك وزيلبتروك والمعادت الظهران

يطلب من مكتب، وهب الم 1 شارع الجمهورية - عابدين الفاهرة - ت - ٣٩١٧٤٧٠

#### الإهماء

إلى شهيد الإسلام وشهيد الجهاد الأفغاني: الدكتور عبد الله عزام . .

أهدى هذه الكلمات محبة وتحية ووفاء...

جابر

#### بسم الله الرحمن الرحيم

تعرفت على القضية الأفغانية أول ما تعرفت عن طريق القراءة أو القراءات العابرة على مدى عدة سنوات فى أواخر السبعينيات. كنت آنذاك فى القاهرة، ولم تكن وسائل الإعلام العربية بعامة، والمصرية بخاصة على مستوى القضية وأبعادها: كان هناك نوع من التعتيم الإعلامي المقصود على هذه القضية بكل أبعادها، وخصوصاً بعدها الجهادي، وإسلامية هذه السمة فى نضال الشعب الأفغاني. وكان الاتجاه السياسي الرسمي العام فى ذلك الوقت يجنع نحو الكتلة الشرقية، وكانت نغمة «الاشتراكية» مازالت تقرع الأسماع، وتلطم المشاعر، وتغالط الواقع والأخلاقيات. ورأينا بعض الصحف تصف جهاد الشعب الأفغاني بأنه عاولة أو محاولات انقلابية، وبعضها وصفه بأنه تمرد ضد الحكومة الشرعية، وظلت صحيفة «مصرية» يسارية متطرفة لا تصف المحاهدين إلا

وكانت رؤيتى ومازالت \_شأن كل الإسلاميين \_ أن ما وصف بالتمرد أو الحروج على «الشرعية» أو محاولة الانقلاب . الخ إنما هو صورة نقية من من صور الجهاد الإسلامى .

ولا أبالغ إذا قلت أنها أنقى الصور القائمة على الساحة العربية والإسلامية في وقتنا الحاضر.

فلا عجب أن نسعد بالجهاد الأفغاني سعادة بلا حدود :

لأنه جاء في وقته المناسب. أي في وقت اعتقد فيه أعداء الإسلام \_ بعد هزائم العرب المتكررة أمام إسرائيل \_ أن «الشخصية الإسلامية» المناضلة المثابرة المصابرة لم يعد لها وجود.

ولأنه جهاد صریح خالص لاتشوبه شائبة، ولا یحمل ولاء لحکومة خارجیة، أو أیدیولوجیة غیر إسلامیة. فهو جهاد یحکمه سمو الغایة التی تتلخص فی تحقیق أمرین هما:

 ١ تعرير أرض أفغانستان، بالكامل من الشيوعية والإلحاد والحكام العملاء الحونة.

٢ إقامة دولة إسلامية تحكم بالقرآن والسنة، وتسير على شرعة الله
 ومنهاجه.

ــ كما أن قيام دولة إسلامية بهذه الصورة يحمل معنى كبيراً جداً، ويبعث إيحاء قوياً بالتحرر للجمهوريات الإسلامية التي التهمتها روسيا في غفلة من الزمن والعالم وضمتها إلى مايسمى بالاتحاد السوفيتي.

وقيام مثل هذه الدولة من جانب آخر سيعد ضميمة لها قيمتها، وطاقة قوية تضاف إلى طاقات الدول العربية فى معركتها أو معاركها التى تواجه بها اسرائيل على المدى الطويل، وتواجه بها التحديات السياسية والعقدية على المستوى العالمي.

. . .

كانت هذه هى رؤيتى للقضية الأفغانية من بعيد، ثم شاء الله أن أتقدم خطوة أو خطوات نحوها لأراها عن كثب، وأعايش لفترة بعض الذين يعملون لها ويضحون من أجلها، ففى ١٨٥من أكتوبر سنة ١٩٨١ ــوكنت

٨

آنذاك مدرساً بكلية الألس بجامعة عين شمس عادرت القاهرة إلى الولايات المتحدة مبعوثاً من وزارة التعليم العالى المصرية أستاذاً زائراً لمدة عام بجامعة يل (Yale) بمدينة نيوهافن بولاية كنكتكت.

وفى أواخر ديسمبر من العام نفسه \_وعلى مدى أربعة أيام \_ حضرت مؤتمراً عدينة سبرنج فيلد « Spring Field » بولاية ألينوى للشباب المسلم العربى حضره قرابة خسة آلاف من الشباب. وكان شعار المؤتمر « الأسوة الحسنة » وحول هذا الشعار دارت أغلب المحاضرات والندوات ، وقام الشباب المسلم \_فى دقة رائعة وانضباط منقطع النظير بكل الأنشطة والأعمال والحدمات التى يتطلبها المؤتمر.. يصدق ذلك على تقديم الطعام بوجباته الثلاث وأعمال النظافة والحراسة والتسجيلات الصوتية والنشرة اليومية المطبوعة والسوق الخيرية .. الخ حتى أشادت الصحف الأمريكية ببراعة هذا التنظيم ودقته ، ويومها كتبت فى نشرة المؤتمر \_التى كانت تصدر يومياً \_ « ... لقد آمنت بإمكانية قيام الدولة الإسلامية المشودة ، يجعل من المؤتمر صورة مصغرة «للدولة الإسلامية التى نتطلع إليها ، وتهفو قلوبنا إلى وجودها ... »

وفى هذا المؤتمر العظيم كان أول لقاء لى بالدكتور عبدالله عزام الذى كان واحداً من أعلام المحاضرين والخطباء فى المؤتمر. وفى إحدى الأمسيات شرح عبدالله عزام أمام هذه الألوف المؤلفة من الشباب أبعاد القضية الأفغانية، وسمعت منه كلاماً جديداً جعلنى ازداد إيماناً بمصداقية الجهاد الأفغاني. كان عبد الله عزام يتكلم بنبض إيمانى دفاق باسم الإسلام والجهاد والدم الزاكى بذله أكثر من مليون شهيد. ولكن هذه العاطفة القوية الجياشة كانت مصحوبة بمنطق عقلى علمى متزن وقور.

وفى تضاعيف كلامه حث عبدالله عزام شباب المؤتمر على التبرع للمجاهدين واليتامى والأرامل والجرحى ببعض ما لهم، وانضم لصوته صوت قوى آخر يتدفق بلاغة وإيماناً هو صوت الدكتور يوسف القرضاوى.

وفى ربع ساعة كان أمام الرجلين على منصة الخطابة ما يزيد على ربع مليون دولار، عدا مفاتيع عشرات من السيارات الفاخرة مصحوبة بتنازلات عن ملكيتها لصالح القضية الأفغانية، وهذا كله عدا «أثقال» من الحلى الذهب تبرعت به السيدات المسلمات اللاثى كن يحضرن المؤتمر فى قاعة مستقلة، وقد علمت أن الواحدة منهن كانت تجرد عنقها وأذنيها ويديها من حليها الفاخر وتضعه فى منديل وتقدمه تبرعاً وهى تلهج بقولها «ماعند الله خير وأبقى»

كان عزام مندوباً عن الجاهدين الأفغان في المؤتمر، ولم أكن أعرف عنه إلا أنه فلسطيني الجنسية، وأنه أحد الأعضاء البارزين الخلصين في جاعة الإخوان المسلمين، وأنه يعمل أستاذا للشريعة الإسلامية في الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام أباد بباكستان، وأن له صلة قوية وثيقة بقادة الجاهدين الأفغان وخصوصاً «سياف عبدرب الرسول»، وقبل إنه كان هزة الوصل بين الجاهدين الأفغان وبعض الشعوب العربية وأصحاب الاتجاهات الإسلامية الحريصين على مناصرة الجاهدين الأفغان، وغا الجهود المبارك بعد ذلك بفتح مكتب في مدينة بشاور لإعداد الجاهدين من المتطوعين العرب الذين وفدوا إليه بالمئات، ولتلقى التبرعات، وتنسيق الجهود على كل المستويات. وكان عبد الله عزام هو القائم على أمر هذا المكتب ورعاية شئونه.

• • •

وكان لقاؤنا الثانى فى الجامعة الإسلامية بإسلام آباد التى أعرت للعمل بها لمدة خس سنوات (١٩٨٤ – ١٩٨٩) وهى الجامعة التى يعمل بها الدكتور عزام، وتعددت لقاءاتى به فى الجامعة حتى كادت تكون لقاءات يومية سريعة.

ثم كانت لقاءاتنا في منتديات ومحاضرات عامة ، وكان رحم الله حريصاً على حضور الأمسيات الشعرية التي كنا نقيمها في الجامعة أو مقر اتحاد الطلاب العرب ، فقد كان يجب الشعر ويتذوقه ويحفظ كثيراً منه ، ويستشهد ببعض الأبيات الشعرية المتوهجة في مقالاته .

واذكر فى هذا المقام، أنه \_رضوان الله عليه\_ ماكان يلقانى فى الجامعة ونحن فى طريقنا لأداء محاضراتنا فى الفصول إلا أوقفنى وقال وعلى وجهه ابتسامة عريضة:

— «لن أتركك إلا إذا أمليت على بيتاً من شوارد الشعر» ويخرج من جيبه «نوتة» صغيرة، ويسجل فيها ما تسعفنى به الذاكرة، وأذكر أنه النقط بإعجاب قول أبى تمام فى رثاء محمد بن حيد الطوسى:

وماكان إلا السيف لاقسى ضريبة

فكشرها ثم انفنى فتكسرا

وقوله في رثاء إخوة ثلاثة من بني حميد قتلوا في معركة واحدة :

لعمرك ماكانوا ثلاثة إخوة ولكنهم كانوا ثلاث قبائيل وقول شاعر \_لا أذكر اسمه \_ في نفس المعنى:

كان من نفسِه الكبيرة في جَدِ ش وإن خِيل أنه إنسان

وذات يوم فى لقائنا العابر بالجامعة قال «أريد بيتاً فى الغربة».. ضحكت وقلت له أكتب المثل المصرى أو العربى المشهور «الغربة كربة» قال مبتسماً: «أعنى غربة الروح». وأحسست أنه شعر بالارتباح العميق حينا كتب بيت ابن الرومى:

أعاذَكَ أنسُ الجلدِ من كل وحشةٍ فسإنَّكَ فسى هذا الأناع غَريبُ

• • •

أما آخر اللقاءات فكان بعد صلاة العشاء مساء يوم من أيام فبراير سنة ١٩٨٩ . كنت ألقى محاضرة عامة في قاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة ، وموضوعها :

((رائد الجهاد الفلسطيني عز الدين القسام: في التاريخ والأدب). وأثناء المحاضرة دخل عبد الله عزام ومعه أبوه الذي جاوز الثمانين: شيخ قصير القامة، علاه الشيب، ولكن الحيوية تظهر في عينيه وقسمات وجهه، وكان معها العالم العراقي المجاهد الشيخ محمد الصواف. وعلق الشيخان: عزام والصواف على المحاضرة بكلام طيب. وكان تعليق عبد الله عزام كله أو أغلبه غزلاً في الشهادة ومقام الشهداء، حديث من يمتد بنظره وروحه إلى نيل هذا الشرف العظيم.

هذا والمعروف أن عبد الله عزام ترك العمل بالجامعة سنة ١٩٨٧ ليتفرغ تماماً لمقتضيات الجهاد الأفغاني، وليصبح علماً من أعلام هذا الجهاد، أما الأدوار النبيلة التي قام بأدائها فهي أكثر من أن تحصي وتعد.

. . .

وعدت إلى مصر بصفة نهائية في يونيو ١٩٨٩، وعلمت بعد عودتى بأسابيع نبأ استشهاده هو وولديه. قلت يرحمه الله لقد حقق الله له أغلى أمنية حرص على تحقيقها طيلة حياته. وانعكست سيرته وعظمته حروفاً مشرقة مضيئة في قصيدة «الفارس الذي صعد».

• • •

وعوداً على بدء أقول إننى طوال خس سنوات قضيتها في إسلام آباد عشت بمشاعرى بطولات من الجهاد الأفغاني لم نشهد لها مثيلاً إلا في عهد الرعيل الأول من الصحابة الكرام. وكانت مدينة بشاور الباكستانية التي تقع على الحدود الأفغانية هي قاعدة المجاهدين ومقر عبدالله عزام — رحمه الله— وهي لا تبعد عن إسلام آباد أكثر من مسيرة ساعة ونصف بالسيارة، فكانت تصل إلينا أنباء البطولات قبل نشرها في الصحف وبثها في الإذاعات.

• • •

وقد حرصت على أن أسجل ما ذكرته آنفا لأخلص بعد ذلك إلى حقيقة أعتر بها وهي أننى أدين بالفضل للجهاد الأفغاني في نظمي لقصائد هذا الديوان، ولعشرات غيرها تدور في نفس الفلك وآمل أن ترى النور ذات يوم. نعم أدين بالفضل لهذا الجهاد ببطولاته الفذة، فقد كان هو «المعدر الأصيل» الذي استقيت منه نسيج هذه القصائد، بعد أن تركت نظم الشعر لفترة طويلة انشغالاً بعدد من البحوث الجامعية والإسلامية.

وأقرر كذلك في هذا المقام أن من القصائد التي لم تنشر في هذا ١٣ الديوان مطولة نونية من مائة وستين بيتاً، نظمتها في يناير ١٩٨٩ بعنوان «اليوم قامت دولة القرآن» ومطلعها:

الفع لسواءك يسافستسى الأفسغسان

فالسيوم قامت دوله السقرآن

نظمتها وتهبأت لنشرها مطبوعة ومسجلة بصوتى احتفالاً بسقوط كابل باقتحام المجاهدين لها، وإعلان قيام الدولة الإسلامية، وكان الأمل معقوداً على أن ذلك سيتم بعد شهر أو بعض شهر بعد أن ضيق المجاهدون الحناق على كابل وجلال آباد. ولكن الأمل لم يتحقق وعسى أن يتحقق قريباً إن شاء الله .

ومن القصائد \_التى لم يضمها الديوان \_ ملحمة من خسين صفحة بعنوان (الفارس الذى عاب) نظمتها بمناسبة استشهاد ضياء الحق رحه الله، وكان صاحب أياد بيضاء على الجهاد الأفغاني.

• • •

وأخيراً أنبه إلى أن قصائد هذا الديوان كلها نظمتها أثناء إقامتى في باكستان ماعدا قصيدتين:

الأولى: قصيدة «الفارس الذى صعد»: فقد نظمتها وأنا فى القاهرة بعد عودتى النهائية إليها، وبعد استشهاد عبدالله عزام ـــرحه الله.

والثانية: قصيدة «نداء عاجل إلى قادة الجهاد الأفغاني» فقد نظمتها في مدينة «الظهران» بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر ١٩٩١.

• • •

ولا أدعى أن هذه القصائد تتفوق على قصائد نظمها فى الجهاد الأفغانى من هم أشعر منى من الشعراء الإسلاميين. بيد أنى حاولت فى هذه القصائد المتواضعة أن أكون صادقاً مع نفسى، ومع المواقف والأحداث والشخصيات التى عالجتها هذه القصائد، بعيداً عن «التزويق» والتحليق الرومانسى الشارد. ومن ثم لم أحاول أن أنقح واحدة منها لتكون أخصب خيالاً وأنضج فنا بل تركتها كما نظمتها بنت العفوية والتلقائية.

وقد تقترب هذه العفوية أحياناً من أسلوب الحديث العادى، أو ما يسمى «بالأسلوب الدارج» كما ترى فى قصيدة «رحيل من غير وداع» وقصيدة «الموت ولا العار». وأنا أدرك ذلك تماماً، وكان من السهل بعد مضى قرابة خس سنين على نظمها أن أعمل فيها قلمى صقلاً وتهذيباً. ولكنى آثرت \_ كما قلت \_ أن أنقل إلى القارىء ما نظمت بأمانة كما هو.. لأن ذلك أقرب إلى صدق المعالجة فى آنها من جانب. ومن جانب آخر لأن هذه القصائد بهذا المستوى \_ تمثل مرحلة فنية مر بها صاحب هذا القلم المتواضع، لم أرد أن أزينها «بمساحيق تجميل لاحقة» إن صح هذا التعبير.

وصفوة ما يقال فى هذا المقام أن قلبى أملى على قلمى فانطلق مسجلاً ما يملى عليه دون تدخل من «عقلى الواعى» أو «صنعتى الفنبة».

والحمد لله رب العالمين ،،،،

دكتور جابر قميحة

الظهران ۱۶ من جادی الأولی ۱۴۱۲ ۲۰ من نوفبر ۱۹۹۱

# لِجهادِ الأَفْعَانِ أُغَنِّي

لجهادِ الأفغانِ أُغَنِّى للشعب الزاحف كيا يُطْلِعَ فجر الحقِّ أُغنَّى . .

ولمليونين من الشهداء و زرعُوار الأرضَ عظاماً ونُخاعاً وعُيُوناً وسَقَوْها عَرَقاً.. ودماء ً أمضى.. وأغنى

لكتائب حول جلالِ أبادٍ أو كابلُ تنقضُ كبركانِ عاتٍ

#### أشذو وأغتى

لفيالق ... خاصَمَتِ النوْمُ لتَّزْحَف في إصرارٍ نارِي

تصدح قیثاری . . وتُغَنِّی . .

للطفْلِ الجائيع عند حدودِ بَشاوِرَ عند حدود بساور یبکی بالدمع الموجوع من ألیم الجوع لکن لم یفزِمهٔ الجوع بل یمیا أمل النصر بن کمینی

> للشعب الصَّخْرَىُ سليلِ القاسم ... إبن محمدٍ المنتصرِ..

أغنّى . .

لا تشألني .. أنْ أجعلَ من قلمي وَتَرًا في قيثار .. يعزفُ لَحَنَ رثاء ياكٍ لأمير من نشلِ الشمْش قتلَ الأملَ وأحيا اليأش بذر البؤسَ وزَرَعَ النحْش

أنا لنْ أغزف سمْفُونية رَقْصِ عارِمْ فى فرح الوثن البشرى حيث تدورُ كئوسُ نفاقِ وتقاسيم ومراسيم وتبادلِ صفقات كبرى

فتُباغ شعوب مطحونة وبقايا أمم مسكينة بكليماتٍ.. ولقيْماتِ . . ومواعيدٍ . . ومواجيدٍ . . ولقاءات.. وعناقات . . وهتافاتِ . . لسماسيرة .. وقياصــرة ً.. باسم دعاوًى السِّلْم الزَّائِفْ

بين نيوب الذئب الكاسر واستسلام الحَمَلِ الحائف

إن الكلمةَ عِرْضُ الشاعرُ إن الكلمة عِرضُ الشاعرُ فإذا مالّتْ ... نحو الدرك الأدنى السافيل

۲.

فى مُستنقع مدح داعِرْ... لنفاق السلطانِ الجائرْ كانت لغنة تطردُ صاحبَها مَدْمُوماً من فردوسِ اللهِ الأعظمْ منكوساً.. موكوسَ الجاهْ يتمنّى الموت

• • •

وأنا عشتُ لقلمى شاعرْ عشتُ لقلمى .. عشتُ لقلمى .. ليسَ بقلمي عشت عزيزَ النفسِ أبيًّا عاتى الضَّرَم حتى فى ظلمات الألم عشتُ أنيسى صوتُ الله من عزّيهِ أجنى الجاهْ وبإحساسى وبأعماقى

كنتُ أراة فأناديهِ وأناجيهِ وأسيرُ بركبِ حواريّيهِ وأعظر جهتي الحَّره بركوع .. وسجود خاشع في محراب جلالِ الله وفيوضٍ من نورٍ ساطع .. ملأ الأرض ..

. . .

فلتمدخني أو تلعتى أو حتى تتبرأ منتى لستُ أبالى ... فأنا قد عاهدتُ ضميرى وأذانَ البيتِ المعمورِ وغصونَ الشجرِ الزيتونِ ودموع الشعبِ المطحونِ

44

سأظلَّ بروحى وبفنى لجهادِ الأفغانِ أغنِّى

• • •

كَلِماتي ستكونُ سلاحا كالسيف البتار القاصِمْ وتفيضُ سعيراً لا يُبقى أثراً للملحدِ والظالم وتكونُ ضياء وعبيرا يبعثُ في الشعبِ الأفغاني صبرًا... صبرًا... وفداء ... وفداء ... ولم قلم قلمي ولم فلم قلمي ولم فتى وسأبقى ليلى ونهاري للحهادِ الأفغانِ أغتى ليلى ونهاري

إسلام آباد يناير ۱۹۸۲

#### نشيد الزحف الأفغاني

إلى كابل يا جنوة الرسول وخلوا السيوف تصول تجول إلى كابل يا جنود الرسول وخلوا السيوف تصول تجول وخلوا السيوف تصول تجول

الى كابل كى تفكوا الحديد عن الشعب هذا الابى العنيد عن الشعب هذا الابى العنيد ويسحق ليل الأسى والعبيد ويشرق نور الكتاب الجيد فتنهر كل الربى والحقول إلى كابل يا جنوذ الرسول

اخى استُشْهِدَ الأمسَ فى قندهارُ وكسان أخسى وأبسى والنهارُ فات ليُطلع شمسَ الفخارُ ويسقى الكِرمُلن ذلا ونارُ

4 5

قضَى راضى القلب ولهو يقول المسول إلى كابل يا جنود الرسول

• • •

ف كان مثلى ليستسلم وما هنتُ يوماً انا المسلما سَلُوا الموت عنى ان حَوَّما وليل الملاجم والظالما أنا الحشدُ والجدُ حينَ أَصُولُ إلى كابل يا جنود الرسول

• • •

إلى كابل فالتلال هناك تريد لقاك وتهوى هواك لتشقى موسكو كئوس الهلاك فليس لها من مُغيث سواك ومن كابل زخفُنا للخليل إلى كابل ياجنوة الرسول

إسلام آباد يونيو ۱۹۸۲

#### نشيد يوم الدم

يا مَنْ غَصِبْتُم أَرضَنا بِأَرضِنا لَنْ تَلْعَمُوا هِي قَبِرُكُمْ .. وإنّها عليكُمُ .. جَهِنَّمَ

• • • •

تقدموا.. تقدموا فاليوم يومك يادم ولن يكون مسلما من ينحنى أو يحجم

....

عَمِّز سلاحَك لاتَهُنْ لايعرفُ الدينُ الوهنُ فلدينُ الجها وللله والسوطن

• • •

تسقیلمسوا. تسقیمسوا فالسیوم یبومك بادم ولین بسكیون مسللا من بنیعنی أو پجم

• • •

77

ı

ماذَلً قومٌ جاهدوا وسيفُهُمْ لا يُغْمدُ حياتُهم ساحُ الوغَى ومصحفٌ ومسجدُ

• • •

تقدموا. تقدموا فاليومُ يومُك يادمُ ولن يكونَ مُسلل من ينحنى أو يحجمُ

• • •

إن تنصرُوه ننتصَرْ منها عناوُنا كَنُورْ إِلَا تَعْدُرُ الْبَشِرْ الْبَشِرْ الْبَشِرْ الْبَشِرْ

• • •

تقلموا.: تقلموا فالبوم يومك يادم ولن يكون مسلما من ينحنى أو يحجم

> إسلام آباد أغسطس ١٩٨٦

#### نشيد ريح الجنة

هبتى ربع الجنة هبى هبى ربع الجنة هبى والسوقاة لِلْقَبا ربّى ورسول الله وللصّغب

هبی ریح الجنة.. هبی هبی ریح الجنة هبی

إنَّا قُمْنا لَهَبأعاصِفْ.. ضَدَّ الكفرِ وضدُ الغَصْبِ وسلاحى مدفعي القاصف ويقييني نورٌ في قلبي

هبی ریح الجنة .. هبی هبی ریح الجنة هبی

إِنْ جَنَّ اللَّيلُ فَرهبانُ نسجهُ للهِ على قُرْبِ أَمَّا في الصبح فَفُرسانُ للضربِ ونيرانِ الحرْبِ أما في الصبح فَفُرسانُ

هبی ریح الجنة.. هبی هبی ریح الجنة هبی

ب الحق سنه زمُ أعدانا ونُذيقُهُمُ طعْمَ الرُّعْبِ ونُديقُهُمُ طعْمَ الرُّعْبِ وخعة قُ نصرا.. رنَّانَا في الشرق صداهُ وفي الغربِ

• • •

هبّی ریح الجنة.. هبی هبی ریح الجنة هبی

• • •

أو نَلقى اللهَ شهداء ياما أعظمَهُ من كشب أن نحيا سعدًا وهناء بنعيم نشوان عذب

• • •

هبی ریح الجنة .. هبی هبی ریح الجنة هبی هبی ریح الجنة هبی هبی ریح الجنة هبی

إسلام آباد أغسطس ١٩٨٦

## أبطال الجهاد الأفغاني

لا تَذْكُرنَ فيالقاً من تغلب وفوارساً من عبس أو ذبيان

دغ عنك ألل وميراً وَدَغ طروادة والرومان (١) وخوارق السونان والرومان (١)

وانظر، سَيْنْسيك الملاحِمَ كَلُّها

أسطورة تدعى الفتى الأفغاني

صنع البطولة -والبطولة هبّه بعضرية الايقان

• • •

الله أكبر!! إننى أحياهم الله أكبر!! إننى أحياهم في زخفِهم بالقلب والوجدان بعثوا من الماضى التليد شواعاً ومتحوا محدود الأرض والأزمان

۳.

دَعْنى أملّى ناظرى من مُضعب وأعيش مَعْنى الحق في سَلمان (٢)

وكذا على والحسين وجعفر وتيم روحى فى سَنَا عُثمان وأقول مرحى حزة وأسامةً معّهُ المثنّى الفارسُ الشيبانى وترفرفُ الراياتُ فوق قتيبةٍ وعمد بن القاسم المروانى (٣) بطلِ الفتوح بآرمئيل وديبل والسّندِ والبيرونِ والمُلتان (٤)

هذا هو الماضى الجليل بمجده يحييه إصرار الفتى الأفغانى

• • •

عاشُوا النهار فوارساً مرهوبة ولهان كالرهبان

<sup>(</sup>٢) سلمان: هو سلمان الفارسي.

<sup>(</sup>٣) عمد بن القاسم بن عمد فاتح الهند الشهير.

 <sup>(</sup>٤) أساء مناطق وبلاد فتحها محمد بن القاسم بعضها حالياً يتبع باكستان وبعضها يتبع الهند وبعضها يتبع أفغانستان.

عزمٌ حديدً في لقاء عدوهم تهز مسنه جوانب المسدان أما محاريب التُنقَى فلاذهم ودموعُهم فيها كما الحتان (") تخذوا الكهوف معاقلاً ومرابضاً ومن الشُّفوح الداميات مغاني يتكلمون عِنفَع .. وقذيفةٍ وكسأنهسم وُلسدوا بسغير لسسان ومن السكوت بلاغة عُلوية تتجاوزُ الآمادَ من سحبان (٦) حتى إذا صاح الأمير «تقدموا» سبقت قلوبهم إلى النيران كَانُوا هنا، صاروا هناك، تقحَّموا وتسكنوا وتحقق النصران: نصر ّلدين الله فهو ربيعهم ولأنَّ قسهر السنفسِ نصر ثبان

• • •

44

ı

<sup>(</sup>٥) المتان: المطر الشديد.

<sup>(</sup>٦) سحبان بن وائل: خطيب أموى من أشهر خطباء العرب وأفقههم .

كم من ليال كرَّ فيها بردها بيال كرَّ فيها بردها بيال كرا الطّوفان

سدً المنافَذ واستباحً جلُودَكمْ فصبرتُم صبرَ القوى الهانى (٢) فصبرتُم صبرَ القوى الهانى (٢) لِمْ لا، وصوت الله في أعماقكمْ وأنيسكم دفء من الإيان

فهزمتم البرد الغشوم وثلجه ما البلك إذ ماقيس بالبركان؟ ما الثلغ إذ ماقيس بالبركان؟ وكذاك روسبا الكفر ولت بغتما سقطت فيالقُها من الخُسران وضربتُم منهم رؤوساً أينعت وطفقتم مشحاً لكل بنانِ فياعدتم أيام بدر حية في عزة يوم التقى الجمعان في عزة يوم التقى الجمعان وهوت رؤوس الكفر وهي ذليلة

• • •

 <sup>(</sup>٧) الهاني: السعيد الذي لا تنال منه ولا تخزنه المصاعب والكوارث.

يا أمة الأفغان نصرك ـ وافخرى ـ ما كان لـ ولا قـ وة الإيمان تلك التى جعلت شيوخاً قاربوا مائة من السنوات كالشبّان يتقدمون طلائعا وكتائبا لايرهبون قـ ذائف النيران ويرطبون شفاههم وقلوبهم بالفتح والانفال والرحن وهتفاهم «هبى رياح عمد» فعادنا في جنة الرضوان هذا هو السر الذي لاينقضي حكمة عُـلـويـة الأردان

إسلام آباد يونيو ١٩٨٧

والنصر بالايان لا الطيران»

«القوة العظمى بشعب مؤمن

## تحقیق صحفی مع مجاهد أفغانی جاوز السبعین

يا أحبابي ...
إنى صحفيٌ عربى
لا أملكُ إلا أوراقى
والقلم المستورة والكاميرا
... صحفيٌ يحيا عضر الغربة استدعانى فى الليلِ رئيسُ التحريرِ وصاحبُ لقمةِ عيشى اسمغ ...
اسمغ ...
حتى لا تُكشف فى أرضِ الأفغان وعند بشاور وعند بشاور يصحبُك اثنان ستقادُ إلى جهةٍ ما ...
لا تسألُ المطلوبِ كتابةُ تقريرِ بالتفصيلُ ...

تغطيةً الحرب وما تشهد بالقلم وبالتصويرٌ. اسمغ ... جرنا لى ينتظر السبق الصحفيًا وتذكر أمرين : الأمرَ الأول : تتنكرُ والأمر الثاني: الصمتُ التامُّ.. فلا تتكلم » **(Y)** وضحكتُ لنفسي فی نفسی فأنا أعلم أن العاقلَ في مفهوم العصر \_ أعنى عضري ... عصر الغربة \_

من يسكنُ تابوت الصمْتِ فلا يتكلم لكن يملكُ \_ دون ضجيج\_ أنْ يتألم أتنكر؟؟!!

إنى أعلمُ أيضاً \_ ياصاحبَ لقمة عيشى \_. فى عصرى . . عصِر الغربة . . من لا يتنكرُ . . . لا يتمكنُ . . . لا يتأمرُ بل قد يفقدُ لقمةَ عيشِهْ فالوجهُ الواحدُ ما عاد يوافق «تكنولوچيا » العضرُ . والوجهُ الواحدُ . . . لا ينتجُ فى عصرى هذا غيرَ الخُسْرُ

(٣)

ومع الرجلين مَضَيْت وقطعتُ دروباً صمّاءَ واجتزتُ وهادًا عمْياءَ والليلُ كقلبِ الكافِر أو أذْرعة الجِنَّةِ تحتضنُ جبالًا سوداءَ والصمتُ كساحةِ قبرِ لا تسمعُ فيها إلا نبضاً يتَثَاءَبُ أو وقعَ الأنفاسِ المتلاحقةِ الحيرى

لكنى ... \_ والحقّ أقول \_ كدت أطير وكأنى في خفية شاب في العشرين فأخيرًا ... أنا أولُّ صحفيٍّ عربيٍّ فى أرضِ المجْد . (1) وشهدتْ ... أخرجتُ الكامبرا وأدرت الكاميرا يا لله ...!! خانتني الكاميرا .. يا لله ... !! عجزَتْ عدساتُ الكاميرا أن تلتقظ المشهَد فالمشهد لا يرصده ويسجله إلا إنسان أوتتى نبض الإنسان وصفاء مَشاعرِ أنْقى من قطراتِ الأنداء

والعظمة كانت \_ إذ أشهدها \_ أوسع آمادا من طاقة هذى الكاميرا الصماء

• • •

والفجر... ولبال عشرُ أنا لم أشهد إلا قوماً سحقوا الصخرُ بإرادتِهم .. وبروح الله أمروا الأمْرَ فكان الأمْرُ عقدوا العزمَ على أن يُولد في الأفغانِ الفجرُ على أن يُولد في الأفغانِ الفجرُ القولُ بل سلْ عنهم صفحاتِ الليلِ وطوفانَ الويْلِ في أسبَ لهيباً أحرْ... فوق المنجل والمطرقةِ المأفونةِ والنجم الأحرْ... والنجم الأحرْ... والنجم الأحرْ... وتعلوَ رايةُ كفرِ حقاء ُ وتعلوَ رايةُ حق شمًاء ُ «يا منصورُ أمِتْ

یا منصور النار یا أحمد مسعود هنالك فی جبل النار یا منصور آمیت لا ترجغ واصل زحفك یا منصور واصل زحفك یا منصور یا سیاف یا ربانی یا ربانی یا وینس خالص یا حکمت یار یا جند الرحمن هنالك یا جبل النار فی جبل النار صبوا صبوا حم النار لتتزلزل آركان الظالم وتمزق أحلام الغاشم »

• • •

(0)

ويهبُّ الحكامُ بموسكو مذهولين سُكارى ..

والفجر.. وليال عشر ما كانوا أبدا بسكاري لكنَّ عذاب الله شديد وهديرَ الحقِّ لطَّى وحديدٌ وصمود الأفغاني عنيد والهولُ الأكبرُ يزأرُ في أرضِ الأفغانُ تتساءلُ موسكو البلهاء \* \_ماهذا؟ فتجيب عصابات العملاء · « تمرد صبيه ... زو بعةٌ قامتْ في فنجانْ » لكنَّ الحقَّ يقولُ : « هي معجزة وُلدتْ في أرض الأفغانْ فهناك كتائبُ خرساء · منطقُها المدفعُ والنارْ رايتهم مثلُ «عُقاب » رسول الله عالية بالحق وشمّاء قد خُطَّ عليها بمداد من نور وعناد :

وأعدُّوا ... فالغايةُ ربى وعمدُ هديى دستُورى كلماتُ اللهْ وسبيلى .. أن أَقْتُلَ حتى أُقتَلَ أَوْ انتصرا والموتُ شهيدًا أسمى أملِ أتمناهُ » . كانت هذى أنشودةَ فجر أسْمَعُها

كانت هذى أنشودة فجر أسْمَعُها بل أشهدها بل \_ صدّقنى \_ أحياها نبصًا . . أخياها نبصًا . . . حسًا . . . ألمًا . . عصبًا أحياها أحياها وتسيلُ الأنشوةُ فى جوفِ الليل سعيراً منغوماً : واللحنُ منفوماً : واللحنُ هزيمٌ لا يُنفغُ واللحنُ هزيمٌ لا يُنفغُ والعازفُ أفغانيٌّ مُسلمٌ

6 Y

شابُّ فى سنِّ العشرين يَقاتلُ طفلٌ ما شبَّ عن الطوقِ يقاتلُ شيخٌ جاوزَ سنَّ السبعين يقاتل (٧)

يا للشيخ العاكف في خندقه فوق المدفع ويرطّبُ شفتيه بآياتٍ من ذكر الله تتلمطُ عيناه ينتظر الصيد ينتظر الصيد كتيبة روسٍ أو عملاء أنكها الإلحاد وأثقلها جبنُ الجبناء أعتى أصل إلى الشيخ المتوقّب ألحرج قلمي والقرطاس أشائه ملهوفا :

« من أنت ؟ ما أنت ؟ وكي*ف* ؟ وأنَّى؟
و.. و... »
وتبتُّ بجلقي الكلماتُ
« الحقَّ .. الحقَّ أقول :
إنى سيفٌ لا يعرفُ، معنى الحنوفُ
إنى ثورةُ حقًّ
فى وجهِ الكفر ووجهِ الزيفُ

إنّى رفضٌ . . إنى « لا » خرجتْ فى ظلمةِ ليلِ خائنْ تحملُ جبلَ الألم الكامِن فى الأعماقُ تلقيه بوجهِ العدوانِ الإلحاديِّ الغاشمْ

(1)

إنى رفضٌ ... إنى « لا » قالئها بالحقّ « حماة »

ŧŧ

قالثها بالحق فعاشت كلَّ فصول المأساة \_ واحترقت بنت الإسلام «حاة» وجباه رجال ما سجدت إلا لله وشفاه كم رّطبها ذكر الله واإسلاماه !! وعلى دربهمُ ... قمنا نحمى الأطفال المفجوعين الرضّع ولكى تبقى أنداء الفجرِ على الشجرِ الأخضر ونعيش ليوسف والانفال وللكوثر (1.) إنى نبض الجوع القاتِلِ فى أحشاء رضيع مجرمً ..

ای والله قالوا « مجرمْ » يتحمل وزر البشرية

فأبوه فلسطينتي نازخ فى «شاتيلا» والأمُّ \_ لسوء الحظِّ \_ فلسطينية عفوًا يا ولدى إِذْ ذَابِتْ فُوق شَفَاكَ الطِفْليَّةُ صرخاتُ الجوعِ الملتاعَةُ يا أمّاه : أغطيه حلْمَةَ ثديكِ حتى لو جفتْ مَنهُ القيعانْ أعطيهِ .. لعل الثدى يجودُ بنقطةِ لبنِ مقهورة هربت في أعماق الصدر بساعاتِ الكرْبِ المذعورة يا أماه ... ضميهِ إليكِ بالله ضميه إليك أعطيه الحلمة يا أماه واعتصرى

اعتصرى من يدرى يا أماه ؟ فلسانُ الطفل يدورُ يدور كالباحثِ عن قدرِ مقدورْ وأخيراً يُطبق فكَّيْنِ كحدَّى سيَف صدِيء مثلومْ يمتص ويمتصّ . . ويَمتصُ یه تا یا عفوا یا ولدی .. عفوا يا ولدى .. صاء "\_ يا ألطاف الله \_ متحطبة ... متحجرة تلك الحلمة عمياء ... واكرباة .. لكن \_ حمدا لله \_ جادت هذی الحلمه أعطتْ جَرعةً لبنِ ملأتْ فاه

ما كانت جرعة لبنِ بل كانت دفقة دَمْ وسمعنا أنهُمُ قد دفنوه فى قبرِ ضمَّ رفات الشَّرفِ العربى واقدساه

(11)

أنا صرحة هذا الطفلِ
تموجُ بنبض الجوع المفجوع
وذووهُ ثمالَةُ أشباح ذابلةٍ
قد شاء لهمْ جيشُ الحصيانُ
في خيمة ذلّ منتَهَكَهُ
في لبنانِ ..
في شاتيلا ..
خيستُ في ذُلِّ الطين
حرموهُمْ حتى كسرة خبزِ
غُيسَتْ في ذُلِّ الطين
حتى لو كانتْ منْ غسلينْ
حرموهم جُرعة ماء يرجوها محتَضَرٌ

في لحظةِ غرغرةٍ تُسبِحُ فَى شَكَرَاتِ المؤتْ يا أماه مات الزرعُ مات الزرغ وجف الضرغ وفاض الدمغ ولا يوسف وبطولة جيش الخصيان هبت تحصدهم وتحاصر من أفلت منهم \_ من طاحون الموت \_ في خيمة ذل منتهكة واولداه ... واأماه .. واقدساه (11) تسألني: من أنت؟ أقول : « اِنِّی …

لكن .. أرهف سمعتك وافتح قلبتك إنى أسمع ... تسمعُ مثلَّى ؟؟ وڤغ سنابِك هدر صواَعِق· صوتاً يَدُوى في الآفاق•: « واإسلاماة .. واإسلاماة .. قد زحفتْ خيلُ ابن القاسم !! أنا أشهدها بل أحياها وسيمضى سيف ابن القاسم وستركبُ خيلُ ابنِ القاسمْ وأنا جندتٌ تحت لوائة ومضائى من هذي مضائه وبه سيفيضُ الوطنُ الحرُّ ضياء ونعانق نصرًا وشروقًا قلْ جاء الحق وزهق الباطل

۵.

إسلام آباد

سبتمبر ۱۹۸۷

 نظمت هذه القصيدة في وقت كانت فيه إحدى الجماعات القتالية اللبنانية تحاصر الفلسطينين في شاتيلا وتمنعهم الماء والطعام جنى مات كثير من الأطفال والشيوح وأكل بعضهم لحوم الموتى.

## الموت ولا العار

عاش مجاهداً يقاتل أعداء وطنه ودينه في وهاد أفغانستان وجبالها. وعاد من جبهة القتال في إجازة قصيرة لزيارة زوجته الحامل، فتشبثت به، وألحت عليه أن يبقى بجانبها، ويترك الفتال من أجل وليده المرتقب، وطال الحوار بينه وبين زوجته. وودعها، وعاد إلى ساحة الجهاد إلى أن لقى ربه شهيداً.

(1)

تقولُ \_ وقد شقها وجُدُها .. وفي مقلتها يهيمُ الأسى وفي مقلتها يهيمُ الأسى وأخوك مضى وأخوك قضى وأكبرُ أبنائنا في الجراخ قعيدُ الجراخ وأنت \_ مُصِرًّا \_ تريدُ الذهابُ حلت السلاخ وخُضْت الكفاخ شهورا عديد، فيجزوُّكَ اليومَ ما قد مضى وهذا جنينٌ ببطني دفين غدا يشهد الفجرُ « وَاآتِهِ » ويبصر لُلآخرين أباً

A Y

ويسأل فى لوعة باكبة: أليس لنا مثلُهم من أب؟ كفاك كفاخ كفانا جراخ بغيرك لن نستطيع الحياة فأنت المنى . والهوى . والحياة

**(Y)** 

\_ شريكة دربى
اثيرة قلبى
ذريتى أقاتلْ
فيا مزَّق الظلم إلا مقاتلْ
وما حقَّق النصر إلا مناضلْ
و إلا فإنى أموتُ انتظارا
وعهدى مع الله لا ينقضِى
بأن أجعل الصخْرَ في الأرضِ نارا
وأقلبَ ليلَ الماسى نهارا
فإما أموتُ بأرضى شهيدًا
و إما أحققُ فيها انتصارا
أقولُ فذا مدفعى هاتِه

أحققُ للمجْدِ غاياتِه وأرفعُ للحِّق راياتِهِ وأدركُ للدينِ ثاراتِهِ وأتلُومع النصِر آياتِهِ

(٣)

لا تقولى لى جنينى فالذئاب اللاعقات الدمَّ عِبَاحُ الروابِي . والأفاعى تزرع السمَّ بأرضِي وترابى . وترابى . وكلابُ الروسِ ولغةُ بميراثِ محمد وتقولين جنينى ؟!!

. . .

وانظرى لبلّ اليتامى يملأون الأرضَ بالصرخاتِ فى فزع أليمْ

• {

« أين راحَ المعتصمْ ؟!! أينَ سيفُ المعتصمْ ؟! »

• • •

والثكالى ...
إنهُنَّهُ
فى غيابات الأسَى
أسمعُهُنَّهُ
أسمعُهُنَّهُ
عملُ الفجرُ المُعَنَّى
صوتَهُنَّهُ ..
دامياتِ النبر
من وقع الأسنَّهُ
من وقع الأسنَّهُ
إنتِ أيضاً أختُهنه \_\_
ولْيكنْ صدرى لهُنَّ البومَ جُنَّة
لأردَّ العار عن أعراضهن
فوق خيلٍ مُورياتِ القدْج

• • •

لا تقولي ليي جَنيني . .

ه ه

وكما يكرّهُ أن يلقى الحبيبُ الصادقُ الحبَّ على الغدرِ حبيبه آثمَ القلبِ ... وقد جلَّل بالعارِ جبينَهْ

إنني أخجلُ .. أنْ ألقى \_ معى عارى \_ محمد ناكس الرأس بيوم البعث خزيانَ الجبينْ يومَ تبيضُ من البشرى ومُجوهُ يومَ تسوّدُ من الخِزْى وجوه كيف ألقاه بعارى ؟ قبل أن أدُركَ ثَارِي ؟ قبلَ أَنْ أَجَتَاحَ أَعَدائِي بِنَارِي ؟ (7) يا عذابي حين ألقاه فيسأل : « أين كنتم

يوم لهنتمْ ؟ يوم ضِعُتمْ وأضغتُم ؟ كيف أضحى مجد هذا الدين ميراثا مُبَدَّد ؟ أين كنتم يوم ضاع القدسُ والمحراب

والعزُّ المشيّد؟ أين ما صُنَّاهُ في بدرٍ وفی خیبر واليرموك بالفتح المجَّد؟ أين سيفُ ابنى صلاح الدين في حطين ؟ أين جيشُ المؤمنين الراكعين الساجدين ؟ أين نصر خطه قُطئزٌ *بجالوتِ* البطولةُ ؟ أين روحُ المسلمِ الحقِّ وآياتُ الرجولةُ ؟ « وأعدُّوا » أينَ ولَّتْ ؟ «قاتلوهمْ » أينَ فرَّتْ ؟ « واقتلوهم » أينَ قرَّتْ ؟ أين في قاموسكم صوتُ «براءةُ »؟ والإباء ألحقُ أذهبتم مضاءةً . وهجرتم شرعة الحق فهنتم وتبعتم درب سادات أضلوكم سبيلا وكثرتُمْ .. فكِسُرتمْ

بعد أن صرتمْ غُثاءَ وهباءَ ليت شعرى . . كيف تعنُو جبهُ المسلم للأرضِ وقد كانتْ سهاء؟ »

(v)

فاتركينى إن ألقى معى عارى عمد إننى أخجل أن ألقى معى عارى عمد لا تقولى لى جنينى إننى أذهب كى أنقذ آلاف الأجنة

(A)

فإذا ما حان حَيْنِي ورويت الأرضَ من دفقاتِ دمِّي جاعلاً قلبي وعظمي تربةً للزهر في أرضِ البطولَة لا تُراعى . . واذكرى أنَّى قدْ صغت من العزِم نشيدًا عاصف الألحان جبارا عنيدا واذكرى قصةً موتى عندما يسأل عنى « أينَ يا أمِّى باباً » ؟ أذكرى لابنى أنى قد تحررتُ من الطينِ المزيَّفْ وانطلقتُ رافع الرأسِ لكئي ألقى محمد ناصع الجبهةِ ريانَ الفؤادْ يوم تبيضٌ من البشرى ومجوه لا تقولي «مات\_يا ولدي\_ أبوك » بل فقولى : « إنّه البومَ مخلَّدْ . . « إنه اليوم مع الهادى محمد » (1) لا تقولي لي جنيني

٦,

إننى أذهبُ كى أنقذَ آلاف الأجنَّة فاسمَعِى لى . أقولُ : فَذَا مدفعى هاتِهِ أحقّتُ للمجدِ غاياتِهِ وأرفعُ للحقِّ راياتِه وأدركَ للدين ثاراتِه وأتلُومِع النصر آياتِه .

إسلام آباد فبراير ۱۹۸۸

## رحيل من غير وداع

«يَكْنَرَ طَيْفَوْرُ» طالب تركى كان يتلقى العلم فى كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية العلام أباد فى باكستان حيث كنت أعمل (معادا من كلية الألس بجامعة عين شمس فى مصر). وكان تلميذى «تكنر» حسن السمت، مشرق الوجه طويل الصمت. وكان كثير الانقطاع عن الدراسة، على الرغم من ذكاته الواضح.. وإقباله على القراءة والتحصيل، ولم يقدم لى سبباً واحداً وجياً لانقطاعاته المتعددة.

وفى أواخر ديسمبر سنة ١٩٨٧ تركت إسلام أباد لأداء العمرة وزيارة أبنائى فى القاهرة، وعدت إلى إسلام أباد بعد أسبوعين ليخبرنى الطلاب أن «تكنر طيفور» قد لاقى ربه شهيداً فى إحدى المعارك داخل أفغانستان.

واكتشفت أن انقطاعاته المتعددة عن محاضرات الجامعة ترجع إلى ذهابه لأداء واجب الجهاد في عمق أفغانستان دون أن يعلن عن ذلك.

لقد حاول رحمه الله أن يجمع بين «الكتاب والمدفع» إلى أن نال «الشهادة الكبرى» التى صيغت بدمه الزكى، وكان اسمه الحركى «محمد طه». وقد ألقيت هذه القصيدة فى الاحتفلال بذكراه فى مسكن الطلاب بإسلام آباد فى ١٩٨٨/٣/١١.

... وقرأتُ صحيفةً أحوالِهُ

الإسم : تكنّر طيفور

جنسيته تركى وافد

والعمرُ: يقاربُ عِشرينا

والعملُ: طالبُ علم في الجامعة الإسلامية

فى الفصلِ السابع

عاليةِ اللغةِ العربيةُ

وأداعُبهُ ..

وأنا أرصُدُ

في كشف الطلاب الغائب والحاضِرُ

أ «تكنّرُ أنت »؟

أم أنَّك \_ يا ولدى \_ تدعى «تَثْكُرُ»؟

يبتسمُ ...

ويقولُ بخجلِ عَذْرِيِّ : قُلهٔا . . أستاذى ..

قل أنَّ الإسمينِ تشاء **ُ** 

«لا تلكَ ولا هَذى ...

أدعوكَ \_ وهذا أحسنُ \_ «طيفور»

ولأصرف نظرى

عن «تثكر» أو «تكْنُورْ»

قد كانَ بسيطا . . وحيِّياً

صافيي اللمحات

نقى السَّمْتُ ويطيل الصمنت ويعبش الصمنت وكَأنَّ نداء عَلْوياً يحدُوهُ يدنيهِ إلى .. يُناديه . . . من خلف الغيْبُ «لا تبعَد عنَّا وتقرَّبْ منَّا . . واترك هذى الأرْضَ لطين الأرض ً عَبّادِ الأرْضُ وتزودْ لرحيلِ عُلْوتِّ المَسْرَى قدستي الومض عطرتي الفَيْض فالموَعد حانُّ . . والموعدُ هذى المرّةَ ياطيفورْ جنةً رضوانْ وحواصلُ طير خضرِ تسبحُ في ظلِّ العرشْ

٦,

â

عرشِ الرحمنْ..

• • •

وأعودُ من القاهرةِ لأسأل أسأل طلابى ... أسأل عنه لاذوا بالصمت فقرأت النبأ الفاجع فى قاموسِ الصمت فبكيت .. وبكيت ...

ىبىيى... رېغىك وبكىت بقلى<u>ب</u>

زلزلُه جبروتُ الموتْ..

أمضيت ؟

أمضيت سريعاً يا ولدى . . ؟

ورحلت غريباً يا ولدى ؟

أكذا يا «تكْثُر» من غير وداع ترحل ؟

• • •

لم تحضر أمَّكَ يا ولدى ... مشهد رحلتِك الأبديه تحملك الأيدى يا ولدى ..

جسدًا فضيا.. وسريًا ... كفَّنهُ الدم .. هل مازالتْ أُمَّكَ \_ يا ولدى\_ تتهجد فى جوفِ الليل وتدعو «بارك يا ربى ولدى تكنّز وامنحه النعمة والصحة ياذا الفضل واجعلهٔ على قمة من ينجحُ من طلاب الفضل » هل مازالت أمك \_ يا ولدى\_ تحلمُ بالمستقبل مجْدأ للإبن الغائِب في حبِّ العلم؟ وتباهَى الجيرانَ ... بقلب تُرقصهُ الفرحةُ والشوق ؟ ولدى سيعود قريبا وشهادتُه الكبرى في اللغةِ العربيةِ لغة القرآنُ من باكستانْ تجعلُهُ عند بناتِ الجيرانِ

Ĭ

فتى الأحلام ... ولا الفرسانْ لكتى لن أختارَ عروساً لابنى «تكنرْ» إلا من كانتْ ذات جمال يتفقُ بحقُ وشهادتَه الكبرى فى اللغةِ العربية لغة القرآنْ .. »

ومضیئت ..
بشهادتك الكبرى
یاطیفور ... مضیت ..
وشهادتك الكبرى
\_ هذی المرة یا ولدی \_
فی میدان لایعرف قلمًا
و قرطاس
بل تُزْری بشهاداتِ الناس
عباقرة الناس ..

وقرأتُ صحيفةً أحوالِكُ

أعنى: وأعدتُ قراءتها...
الإسم: تكنر طيفورْ
لا...
الإسم: نورٌ وزهورْ
الإسم: نورٌ وزهورْ
والجنسيةُ: ربانتٌ مسلمْ
والعمرُ: خلودٌ ممدودُ
والعملُ: شهيلًا موعودُ
والمسكنُ: جنةُ رضوانْ
وحواصلُ طيرِ خضْرِ
وحواصلُ طيرِ خضْرِ
تسبحُ في ظلَّ العرش

## عودة مُضعب بن عُمَيْر

 كان مصعب بن عمير بن هاشم بن عبدمناف من بيت غنى ومال ، وقد هرع إلى الإسلام شابا ، وتخلى عن كل هذا النمي والمال والجاه وكان أول داعية لرسول الله ـ عليه السلام ـ فى المدينة قبل الهجرة . وحمل لواءه فى أحد ، وفيها استشهد . وفى مارس سنة ١٩٨٨ كنت فى إسلام آباد ، وعلمنا باستشهاد شاب من أثرياء السعودين آثر أن يترك متاع الدنيا مجاهدا فى صفوف المجاهدين داخل أفغانستان . فكانت هذه القصيدة .

(1)

ويْحَ نفسِي ..!!
مات ميلادى القديم
إننى فى حاجةٍ حَرَّى ..
ليلاد جديد
نابع كالفجر من صُلْبِ الحقيقة
بنسيج ثائر النبضِ
ليب العُنفوانُ
ودماء مِن مَضَاء ُ
وضمير من ضباء ُ

**(Y)** 

يا دنيا غُرِّي غيْري

هل أنتِ إلى تعرضَّتِ أم أنت إلى تشوقْتِ هيهات \_ أسلِّمُ \_ يا دنيا يا دنيا ما أعظمَ خطرَكُ !! يا دنيا ما أقصَرَ عُمركُ !! ما أهونَ زادَكِ يا دنيا !! والدربُ طويلٌ وشريد والسَّفرُ شقيٌّ وبعيد والزادُ الحقُّ هو التقُوى لاما تھوينَ وما أ**ل**موى . . (٣) ما الذي قد غيرًكُ فأخرجَكْ ؟ تىرك المال وظلَّ الرؤضِ والزوجة والسهلَ الذهبُ ؟!! تهجرُ السيارةَ المرْسيدسَ الفخمةَ والعطرَ..

وأملاكاً عجب ؟!! والشفاة اللَّمْتَ والحدَّ الأسيلُ والأغاني . . والأماني وانتشاءاتِ الأصيلُ ؟! ما الذي يا أيها الإنسانُ . . قل لي : غيَّرَكُ ؟!

• • •

دفترُ الشيكاتِ ...
فى الدُّرْج الشماليِّ من المكتبِ
ما عادَ لهُ فى قلبِه
أيُّ حِسابْ
والرصيدُ الضخمُ فى البنكِ
هوى فى ناظريهِ ...
لم يعد يعدلُ حتى شِسْعَ نعْلِهْ
غيرُ صوتِ الحِقِّ فى أعماقِهِ
أضحى خرابْ

أمُّ كلثوم وفيروز وسلمى وعتاب كلُّ هذا طعمُهُ ملْحٌ وتَنْعابُ غرابْ وضياعٌ واغترابْ وكئوسٌ من سَرَابْ

(1)

من ذا الذى قد غيَّرَكُ وأخرجَكُ وحولكُ من بلبل عاشَ الوداعةَ والسكينة والرفاهةَ والنَّعمْ لكاسِر ضارى العزيمةِ همُّةُ خوضُ المعاركِ

٧٢

والفيالق والحنادق والضَّرَمْ؟ سبحانَ منْ سوَّاكَ ثم عدَّلَكْ فى صورة شمَّاءَ شاء ركِّبَكْ يأيها الإنسانُ فى ساحاتِها \_ ما أعجبَكْ؟

## (0)

قد كان ثم صارْ من جدة لغزنّة لقثد هارْ حيثُ الجليدُ والحديدُ والزحوفُ واللظى الموارْ

حبث الجبالُ السودُ والقفارُ حيثُ الهزيمُ والدمارُ وغربةٌ ... وغربةٌ ... لكنه في زحفيه .. وعضفيه لكنه في زحفيه .. وعضفيه كمارج من نارُ سلاحُهُ الرشاشُ والبقينُ والبقينُ والبقينُ والبقينُ في زحفِه وعضفيه رأيتُهُ في زحفِه وعضفيه ليليلِ والمذي وللصخورِ ..

(1)

یا مصعبُ الجدید یا عزمةً حدید طوبی . .

٧٤

ě

فقد هویْت فی مضمارِها شهید. طوبی لک الحالودُ فی مُقامِک السعید یا مصعبُ انجید.

إسلام آباد مار*س ۱۹۸۸* 

## الشهيد عبد الله عزام الفارس الذي صعد

كان أول لقائى بابن فلسطين الدكتور عبدالله عزام فى أواخر ديسمبر سنة ١٩٨١ فى مدينة «سبرنج فيلد» بولاية ألينوى بالولايات المتحدة حيث عقد مؤتمر الشباب المسلم العربى، وكان شمار المؤتمر «القدوة الحسنة»، وقد حضر الدكتور عزام ممثلا بجاهدى أفغانستان فى المؤتمر. وكان لقاؤنا الثانى ولقاءاتنا التالية فى الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد ١٩٨٥ حيث كنا نعمل، ثم ترك الجامعة سنة ١٩٨٧ وتضرغ تماماً لتحمل أعباء الجهاد الأفغاني. وبعد انتباء إعارتي عدت إلى مصر فى يونيو ١٩٨٧. وبعدها بأيام علمت أنه استشهد هو وابناه: محمد وإبراهم بعبوة ناسفة فى مدينة بشاور الباكستانية قاعدة المجاهدين فى باكستان.

(1)

يا عبد اللهِ يا عزامْ أنا أدعوك ... أناديك فهل تسمعُني ؟ هل تسمعُ صوتى في عالمك العُلُويِّ الأرفعْ ؟ وأنا في غربةٍ روحي في وطني

V٦

قیدی العاتی دنیا الناسِ الصهاء الجوفاء و هل تسمع ؟ هل تذکرنی ؟ هل تذکر أول لقیانا ؟ قد کان لقاء مشهودا .

**(Y)** 

من عشرة من الأعوام قد عرفتهُ
خلف البحار في مناطق الجليد
في العالم الجديد
في بلدة تدعى «سبرنج فيلد»
كان اللقاء الأولُ
والأرضُ والأشجارُ بيضاء من الجليد
والجوُّ في برودة تجمُّد البشَرْ
وترُعِشُ الحديد والحجرْ
من كلِّ فحِّ في أميركا قادمونْ
المسلمونُ يزحفون
وبالألوف يزحفون

« في بلدة الجليد مؤتمر. شعاره: بالقدوة المثلى نصل .. وننتصر » ويومتها ... أحسستُ أن الدفء يَعمُرُ القلوبُ ويغمرُ الإحساسَ بالربيعِ والعبيرِ ... والأملُ « لا أبه ألا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفى سبيلها نجاهد وعليها تلقى الله » وعندها ترقرقت في مقلتي دمعة الفرح رأيتُهمْ ... وعشتُهمْ رأيتُ حزة يمزِّقُ الصفوف وخالدا بسيفيه يوزِّعُ الحتوف ٧٨

i

والفرسُ والرومانُ يَقْزعونْ قلوبهم تحاول الفرارمن صدورهم ولات حينها فرارْ. وفى عيونهم مذلةٌ يروعُها انكسارٌ سمعته ... وعشته .. بلال يزلزل الحصون والجدران بعزةِ الإيمانِ في حلاوةِ الأذانُ ومصعبا يرتلُ القرآنُ فتقشَعِرُّ منْ خشوعِها القلوبُ والأبدانْ ويلتقى الزمانُ بالزمانُ والدفء يُسرى من جديد فى بلدة تُدعى «سبرنجْ فِيلْد » مدينةِ الجليد إحدى بلادِ الأمرِكانُ . وفجأة سمعتُ صوتَهُ مُدمْدِماً وهادِرَا وبالضياء عامرًا «عزامُ … يا عزامُ … قُلُ فالحفلُ كلةً مَعَكْ ومنصت إليك .. لن يَمَلُ »

ـ يا أمة الإيمان
قد جئتكم .. في جعبتي رسالة في من مسلمي الأفغان
من أمة قد أقسمت أن تسحق الكفر العيثي أن تهتك الظلم الغوي أن تملع الفجر الندي في دولة دستورها القرآن نعيمها النبي سبيلها الجهاد والموت في سبيل الله قة الأمل وغاية النضال والزّحوف والعمل وغاية النصال والعمل والعمل

(٣)

أما اللقا الثانى فكان فى إسلام باد فى الجامعة .. فى الجامعة .. للعلم والأدب الرفيع والفقه والقلب الربيع كنا هناك .

۸۰

ı

ألقاه مبتسما فأبتسم يلقى التحية والسلام ويُغذ نحوَ الفصلِ سيرَة (٤) ثم اختفى فسألت عنه \_لا تبحثْ هنا ، وأبحثْ هناكْ \_ وما هناك ؟ \_ حيثُ المدافعُ والحنادقُ والصخورْ حيث الكفاحَ المرُّ يحكي ملحمَهْ كُتبتْ بماء القلبِ والأعصابِ والأشلاء والعزم السعيز فهناك خالدها وسعا والمثنئى والكتيبة والنذير يتقدمون بفتيةِ الأفغانِ فی زحف خطیر و «عقابُ» سيدنا رسولِ اللهِ

فوقهُمُ ترفرف كالهديرْ ليحققوا النصر الكبيرْ أو موتةٌ تزهوعلى الأكوان «أنعِمْ بالمهيرْ» «عزام» في هذِي الكتيبةِ في بشاورْ أو عند «غزنةً » أو «هرات» و «قندهارْ» ليلاً لهنا ، وهناك في ألق النهارْ

(0)

وقرأت في صحف الدعارة و « الدلار » والخيانة و « الدلار » « القدسُ مسرى المصطفى عزامُ يتركها يمزقُها و يحرقها اليهود كيا يقاتلَ ها هنا لم لا يجالدهمْ هناك ؟ عزام .. يا عربي فلتجعل جهادك للعرب » ويجيء يا «عزام » ردُّك صاعقا « أنا من هنا ... وأنا كذلك من هناك ...

۸۲

أبى الإسلام لا أبا لى سواهُ إذا افتخرُوا بقيسٍ أو تميم جنسيتي الدينُ الحنيف قوميتي الدينُ الحنيفُ و ولاؤتا لا ثنين لا يتزعزعُ لإلهنا ورسولنا والحقُّ في أعماقنا يتربعُ والأرضُ أنَّى ما تكون هى أرض كل المسلمين ما دام يسكنُها مُوَحِّد القدسُ مثلُ «جلالِ باذ» و «كابلِ». ودمشقُ أو بغدادُ واليمنُ السعيدُ كقندهار ا والمسلم الحر الأبئي إما يرى الأهواء بالقادات تلعب والشهرة الجوفاء في ساحاتها أملاً ومطمع راياتهُم عميةٌ ورياحهم شرقيةٌ غربيةٌ . . في هذه الحال التي تُئدي الجبينُ

۸۳

المسلمُ الحرَّ الأبيْ لا يطمئنُ لغير راياتِ النبيْ ». (٦) سألتهمْ ... القادمينَ من هناكَ من بشاورِ عن فارسٍ .. عرفتُهُ .. صحبتهُ فا غدرْ..

عاش الحياة قة تلامس القمر فلا انحنى . . وما انكسر فلا انحنى . . وما انكسر بل كان دائما في رحلة العناء ينتصر كأنما من طينة قد صيغ غير طينة البشر فعالِما عرفته فعالِما عرفته والكتاب والرسول يقبئه بالله والكتاب والرسول والقضاء والقدر كموجة العبير في نقاوة المطر أما الرضاء بالهوان عنده

٨٤

فسقطةٌ لا تغتفرْ. وفارسًا عرفتُهُ

إذا عزم .. فقد هجم و إن هجم فقد قصَمُ كأنما النصر الأبئي في حياتِهِ قسَمْ وكان بينه وبين شرعةِ الجهادِ مثلها قرابةِ الرحمُ ففي الجهادِ كِلْمتُهُ وللجهاد عزمته وللجهاد غضبته وللجهاد ثورتُهُ وللجهاد غُربتُهُ وللجهاد نومتُهُ وللجهادِ يقْظَتهْ . سألتُهُمْ ... القادمين من بشاورٍ: وكيف ماتْ..؟اَ فبعضهم أجابني «كَبَا بِهِ الجوادُ في غَيابةِ الغبارِ

فانكسر ... فحاول امتشاق سيفيه مكبّراً ... وراجلاً ... لكنة القدر فقبض الحسام في يمينه انكسر وكَفَةً كانت تُجودُ بالدماء كالمطر فقرَّ في مكانِهِ ولم يفرْ وصاح صبحةً كأنها البركانُ والزلزال والنذر «لن أنْقِهرْ… لن أنقهرْ...» ومَدَّ كفَّه العصهاء لابنيه محمدٍ وبعدها ماذا حَدَثْ ؟ لا أعرفُ .. فذاك غيبٌ لم أرة .. لكنني وجداتُ في مكانِهِ حيثُ انفجرْ... بُقَّعًا منّ الدماء ِ والمضاء

و<del>ب...</del> ۸٦

A

والإباء ِ والضياء ِ تبتسمْ

**(**<sup>(</sup>)

لكنَّ واحدًا يقول غيرَ ما سمعتُهُ:

« رأيتُهُ في ليلةِ الضبابِ
وهويَبْحرُ...
لا ينسي . لا يفتُرُ
والموجُ فوقَ الموجِ
مظلمُ الأحشاءِ
طالمٌ .. مدمرُ
مظالمٌ .. مدمرُ
يعاندُ الرياحَ والتيارَ
والصخورَ والدُّجي
ويضربُ المجداف في اللَّجيْ

جريحة الصدى والظلمة العصوف تستبذ والموتُ في أحشائِها معربداً يمتدَّ ... «عزامُ .. يا عزامُ .. كيف تعانذ؟! لا تبحرنَّ ضدَّهُ ... فإنهٔ معربلاً .. وفاجرُ أوْ دعْهُما : محمدًا و إبراهيمَ في الضفافِ للحياةِ والشباب والأمل » لكنهُ بابنيهِ قد أُصر أن يمرُ وساخِرا.. من الضبابِ والظلامِ والتيارِ . . مَرْ سمعتُهُ مهللًا مكبَرًا ... من خلفِ جدران الضبابِ القاتم « اَلله أكبرُ... قد وصلْنا ... لا تُرَعْ لا تركنَنَّ للهموم .. والفَزَعُ »

۸۸

ı

وفجأة ... صمت ... صَمَتْ .. ناديتُهُ . . فما سَمِعْ وما سمغتْ . لكننى .. علمتُ أن صخرة سوداء كالظلام .. خائنة قد حطمَتْ سفينتَهْ ومزقت شراعَهُ و بعثرت دماءة فأعجزت دفاعة وبعدها ... رأوا هناكَ في الظلام في مكانِهِ حيثُ انفَجْرُ ق بُقَعا من الدماء ِ والمضاء والإباء والضياء و. تبتسم (۸) أما أنا

۸٩

فإننى رأيته نحو السهاء صاعدًا وراقيًا حاولتُ أن ألاحقَهُ وأدركة لم أستطع فقد دهانيّ اللهاثُ والإعياء والوهن أُلستُ في غيابةِ العبيدِ مرتهن تشدّنى للقاع والضياع طينتى مجنونةً عطشى لظلِّ زائلٍ فى دنيتى . . ؟ لذَّاك تاهتْ صيحتى ... وفى يمينِهِ عزيزُه محملًا وفى يساره الحبيبُ إبراهيْمْ وصوتهم تكبيرةُ علويةُ «الله أكبرُيا صحاب.. جئنا لها ... فزْنا بها . . » ناديتُهُ :

٩.

«مهلأ .. أبا محمد .. الحنه في سرعة الضياء الحنه في سرعة الضياء وانطلق الحاوز أبر الجرة والفلك المئة علوية المقطار والساء وخلفة ولا بصر والمضاء والمضاء والمضاء والعلاء والعلاء والضياء ..

القاهرة يوليو ۱۹۸۹

## نداء عاجل إلى قَادَةِ الجهادِ الأَفْعَانِي

هذَا النَّداء نُسجْمة من مُقْلتي وكتبتُهُ بالرُّوحِ والوجْدانِ وروَيْتَهُ منْ ماء قِلبِ مُخلصٍ.. متعطر... بالرَّوْج والريحانِ ورفعتُهُ من بُقْعِةٍ فيها التُّقَى والكعبةُ الغراء والحرمان وأمنة رُوحى نحوكم بحروفِهِ في لهفة المشتاق والولهان ...لكنة أصداء قلب حائر بين الرجاء وسطوة الأحزان

يا قادةَ الأفغانِ هاكُمْ صرختى يا «يونسٌ» يا «شاهُ» يا «رباني» یا انوتی «سیاف »یا «ابن محمدی » یا «حِکْمتارُ» وأنت یا «جیلانی» يا «صبغة اللهِ» استفيقُوا واسمعوا نبض الشعوب بأمة القرآن: إياكُم والخُلْف بين صفوفكم فتنوب ريمكُم كعصف وان كنتُم أمام عدوَّكُم أسطورة يشدوا بها في الكون كلُّ لِسانِ فلتقهروا النفس التي قد تنصني وتميل للبغضاء والشتآن حربُ الجيوش سبيلُها معروفة لكن أخطرَها هوى الإنسان فإذا تنازعه الموى ومفاتِنُ ال سننيا غدا من فرقة الشيطان فَلْمَدْ كُروا .. ولْتُكْرِمُوا شهداء كُمْ بالحبّ والإخلاص والإحسان

11

بذُلُوا دماهُمْ عن رضي وعقيدة لله والضعفاء والولدان هتفُوا «الجهادُ سبيلُنا» وتقلمُوا ما انتابَهم فزع من النيرانِ فرع ؟! وأنَّى يفزعون وهُمْ لَها: بسأسٌ وعسزمٌ قُسدًمسن صوَّان

صُلقوا مع الله العهود وجاهدوا فإذا هُمُ في الحرب موت ثان

فتوحُّدُوا يا قادةً.. كمحمدٍ.. وصحابهِ في بيعةِ الرضْوَانِ أبو تحدد الإلحادُ صفَّ عنوكم عجبًا!! وتفترقون بالإيانِ؟! من بعد أنْ كنتم كياناً رائعا ذا وحلة صخرية الأركان ياقادة الأفغان إنَّ عدوكم ورصيله كنز من الهتان ووراءه دول تعقم بَغيه بالمكر والإغراء والسلطان يُغْرون شعبكم الجريع المبتلى بالسَّلْمَ والعيش السَّعيدِ الهاني

حتى يُستم اللهُ نِعْمة نصره ويُحِلُّ لعنته على العُدوان فالمسلمون \_ كما يقولُ نبيُّنا : لن يَسْلَمُوا من عنةِ الخُسْرانِ إلا إذا وقفوا بوجه عادهم صَفًا تلاحُمُهُ كَمَا البُنيان وبنوا علائقهم على صفوالتُّقي في وحدة كالجسم للإنسان إذْ مَا تَشَكَّى منهُ عضوٌ واحد سهرَتْ له الأعضاء في الجُسمان هذا كتابُ اللهِ فاعتصمُوا به هو حبلُ ربّى خالق الأكوانِ ومن استعانَ بغيره فقد الخطى في درب ذلَّ خانع خَسْرانِ وكذاك «بعضَكُمُ» بعلم زائف في الحكم باسم الحق والميزان

فلتحذَّرُوا أن يُرجعُوا ذاك الذي حَكمَ البلادَ بشِرعة الثعبان نعُمَتْ ملامسُه وسُمُّ نيوبهِ تُرْدِى فريستَهُ خلالَ ثوانِ هو «ظاهر» في الا بهات و «باطن ) عند انتهاب «الدب » للبستان إنْ عادَ يملكُ فالضياعُ مصيركم ومصير شعبكُمُ الجريج العاني وأضغتُمُ ثمرَ الجهادِ وصرتُمُ طُعْما لجيشَ الكفروالعصيانِ

لا تسمعُوا لنداء من يدعونكم باسم الفقير الجائع العطشان « أُلْقُوا السلاحَ لتدخلوا بخياركم في السَّلْم بعدننيرنا العُريانِ من أجل من قد شُرِّدوا مِتاَهة عند الحدود هناك كالعُبدان من أجل حقَّن الباقياتِ من اللِمًا فلقد قضّى في الحرب مليونانِ» قولوا لمم «مَنْ قد أراق دِماءهم ؟ عجبًا!! أيبكي للضّعية جَانِ» قولوا لهم من أَدْخَل الروسَ الكلاّ بَ لأرضِينا بالفدر والإذْعانِ كى يضمنوا الكُرسيّ تحتّهُمُ وفي كرسيّهم ذكري أسّى وهوان؟ والمسلم الحقُّ الأشمُّ جبيئة يعلوعلى الأهواء والسُّلطانِ فالجاهُ والسلطانُ في منظوره عَرَضٌ حقيدٌ أو عُثَاءٌ فانِ

ولتحذرُوا خُدعَ السلامِ وَبُرقَهُ من بعدِ مَا لآحَ انتصارٌ دانِ وجهادُهُ للحقِّ حتى لوقَضَى أوْ عاشَ طول العمرِ في حِرْمانِ»

قولُوا لهم «إنَّ الجهادَ سبيلُنا حستى نحقَّق دولة القرآنِ

دستورُها آئ الكتابِ وسنّة نبوية تسمُوعلى الأزُمانِ وتعيشَ أمتُنا حياة حرة في عنزة وكرامة وأمانِ ويعانق الحرابُ أنوارَ الضّحى والفجر والأنفالِ والرحمن والمرسلاتِ ويوسفِ ومحمد والنورِ والفرقانِ والإنسانِ

الظهران: أكتوبر ١٩٩١

## كتب للمؤلف:

- ١ منهج العقاد في التراجم الأدبية .
  - ٢ ــ أدب الخلفاء الراشدين .
- ٣ أدب الرسائل في صدر الإسلام.
- ٤ التقليدية والدرامية في مقامات الحريري.
  - صوت الإسلام في شعر حافظ إبراهيم.
  - ٦ التراث الإنساني في شعر أمل دنقل .
- ٧- فن التشخيص في مطولة الساحر العظيم للحسن العواد.
- ٨ الشاعر الفلسطيني الشهيد عبد الرحيم عمود أو: ملحمة الكلمة والدم.
  - ٩ في صحبة المصطفى.
  - ١٠ ـــ المدخل إلى القيم الإسلامية .
  - ١١ ــ المعارضة في الإسلام بين النظرية والتطبيق.
  - ١٢ ــ آثار التبشير والاستشراق على الشباب المسلم .
- العنوان: الظهران ــ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران
   ٣١٢٦١

ص.ب: ١٦٤٠

رقم الإيداع : ٢٣٧٥ / ١٩٩٢ الترقيم الدولى : ٤ ــ ٢٦٠ ــ ٠٠ ـــ ٩٧٧ .